## جامع زبد العقائد التوحيدية

ني

معرفة الذات الموصوف بالصفات العلية

تأليف العالم العلامة المسمى ولد عدلان من الاقطار السودانية

الطبعة الثانية

وَ إِلَىٰكُمْ إِلَهُ وَاحِدُ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ هُوَ الرُّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ [ فرآن كريم ]

## بسيم للذا يرحمن الرحيم

الحُمْدُ يَلْهِ ، وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالسَّكُونَ وَسَلَّمَ وَالْمَالِمُ وَاللَّهُ وَالْمَالِمَ وَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ وَسَلَمَ وَالْمَالِمُ وَاللَّهِ وَعَلَيْهِ وَسَلَمَ وَعَلَيْهِ وَالسَلَّمُ وَاللَّهُ وَالْمَالِمُ وَالْمِنْ فَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمِنْ فَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمِلْمِ وَالْمِلْمِ وَالْمَالِمُ وَالْمِلْمِ وَالْمِلْمِ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ واللَّهِ وَالْمِلْمُ وَالْمِلْمِ وَالْمَالِمُ وَالْمِلْمِ وَالْمَالِمُ وَالْمِلْمِ وَالْمِلْمُ وَالْمِلْمُ وَالْمِلْمُ وَالْمِلْمُ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالْمِلْمُ وَلَمُ وَالْمُوالِمُ اللَّهِ مِنْ فَالْمُوالْمُ وَالْمُؤْمِلُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالْمُ وَالْمُؤْمِلُولُ وَالْمُوالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُوالْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْم

( أَعْلَمْ ) أَنَّ الْأَحْكَامَ الشَّرْعِيَّةَ خَمْسَةٌ : وَاجِبٌ ، وَمَنْدُوبُ ،

وَعُرَّمْ، وَمَكُرُوهُ، وَمُبَاحِدٌ.

وَقُواعِدُ الْإِسْلاَمِ خَسَةٌ : التَّوْحِيدُ ، وَالصَّلاَةُ ، وَالصَّيامُ ،

وَالزُّكَاةُ ، وَالْحَجْ .

فَالْإِعْمَانُ بِاللَّهِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَفْسَامٍ : وَاجِبٌ ، وَمُسْتَحِيلٌ ،

وَجَائُز " . فَالْوَاجِبُ عِشْرُونَ صِفَةً ، وَالْمُسْتَحِيلُ عِشْرُونَ صِفةً ، وَالْجَائِرُ وَاحِدٌ . فَأَلْجُمْلَةُ إِحْدَى وَأَرْبَعُونَ عَقِيدَةً .

فَالْوَاجِبَاتُ الْعِشْرُونَ مِي : الْوُجُودُ ، وَالْقِدَمُ ، وَالْبَقَاءُ ، وَمُخَالَفَتُهُ تَمَالَى لِلْحَوَادِثِ ، وَالْقِيَامُ بِالنَّفْسِ ، وَالْوَحْدَانِيَّةُ ، وَالْفُدْرَةُ ، وَالْإِرَادَةُ ، وَالْعِلْمُ ، وَالْعِلْمُ ، وَالْعِلْمُ ، وَالْبَصَرُ ، وَالْكَلامُ ، وَكُونُهُ نَمَالَى قَادِرًا ، وَمُرِيدًا ، وَعَالِمًا ، وَحَيًّا ، وَسَمِيعًا ، وَ بَصِيرًا ، وَمُتَكَلِّمًا . هٰذِهِ الْعِشْرُونَ الْوَاجِبَاتُ لِلَّهِ تَمَالَى .

عَلَيْهِ ، وَالْقِدَمُ وَاجِبٌ لِلْهِ ، وَالْحُدُونُ مُسْتَحِيلٌ عَلَيْهِ ، وَالْبَقَاءُ لَمَا لَى ، وَكُونُهُ أَبِكُمَ مُسْتَحِيلُ عَلَيْهِ . وَاجِبٌ لِنَّهِ ، وَالْفَنَاءِ مُسْتَحِيلٌ عَلَيْهِ ، وَمُخَالَفَتُهُ تَعَالَى للْحَوَادِثِ وَاجِبَةٌ لِلهِ ، وَالْمُأَثَلَةُ مُسْتَحِيلَةٌ عَلَيْهِ ، وَالْقِيَامُ بِالنَّفْسِ وَاجِبُ

لِلهِ تَعَالَى ، وَالأَحْتِيَاجُ مُسْتَحِيلٌ عَلَيْهِ ، وَالْوَحْدَانِيَّةُ وَاجِبَةٌ لِلهِ ، وَالتَّمَدُّدُ فِي الدَّاتِ وَالصَّفَاتِ وَالْأَفْمَالِ مُسْتَحِيلٌ عَلَيْهِ . وَالْقُدْرَةُ وَاجِبَةٌ لِلهِ تَعَالَى، وَالْعَجْزُ مُسْتَحِيلٌ عَلَيْهِ . وَالْإِرَادَةُ وَاجِبَةٌ لله تَعَالَى، وَالْإِيجَادُ مَعَ الْكُرَاهَةِ مُسْتَحِيلٌ عَلَيْهِ ، وَالْعِلْمُ وَاجِبْ لِلهِ تَعَالَى ، وَالْجَهْلُ مُسْتَحِيلٌ عَلَيْهِ ، وَالْحَيَاةُ وَاجِبَةٌ لِلهِ تَمَاكَى ، وَالْوَاتُ مُسْتَحِيلٌ عَلَيْهِ . وَالسَّمْعُ وَاجِبُ لِلهِ ، وَالصَّمَمُ مُسْتَحِيلٌ عَلَيْهِ . وَالْبَصَرُ وَاجِبٌ لِلهِ ، وَالْمَنِي وَمَا فِي مَمْنَاهُ مُسْتَحِيلٌ عَلَيْهِ . وَالْكَلاَمُ وَأَمَّا الْقِسْمُ الثَّانِي ، وَهُوَ الْمُنتَحِيلاَتُ ، فَهِيَ عِشْرُونَ صِفَةً وَاجِبْ لِله ، وَالْبَكُمُ وَمَا فِي مَعْنَاهُ مُسْتَحِيلٌ عَلَيْهِ . وَكُوْنُهُ تَعَالَى أَصْدَادُ الْعِشْرِينَ الْأُولَى ، وَهِيَ : الْعَدَمُ وَالْحُدُوثُ ، وَطُرُو ْالْعَدَمِ ، قَادِرًا وَاجِبْ يَثْهِ ، وَكُو نُهُ عَاجِزًا مُسْتَحِيلٌ عَلَيْهِ . وَكُو نَهُ مُريدًا وَالْمَاثَـلَةُ لِلْحَوَادِثِ، وَالْافْتِقَارُ إِلَى الْمَحَلَّ، وَالْمُخَصِّص، والتَّعَدُّدُ وَاجِبٌ لِلهِ، وَكُوْنُهُ كَارِهَا مُسْتَحِيلٌ عَلَيْهِ. وَكُوْنُهُ عَالِمًا وَاجِبٌ فِي الدَّاتِ ، وَالصَّفَاتِ ، وَالْأَفْسَالِ ، وَالْمَجْزُ ، وَالْكَرَاهَةُ ، لِلهِ ؛ وَكُونُهُ جَاهِلًا مُسْتَحِيلٌ عَلَيْهِ . وَكُونُهُ حَيًّا وَاجْبُ لِلهِ ، وَالْجُهُلُ، وَالْمُوْتُ ، وَالصَّمَمُ ، وَالْبَكُمُ . وَكُوْنُهُ تَعَالَى : وَكُوْنُهُ تَعَالَى مَيْنًا مُسْتَحِيلُ عَلَيْهِ . وَكُوْنُهُ سَمِيعًا وَاجِبْ لِلَّهِ عَاجِزًا ، وَكَارِهَا ؛ وَجَاهِلِاً ، وَمَيْتًا ، وَأَصَمَّ ، وَأَنْهَى ، وَأَبْكُمَ ؛ تَعَالَى ، وَكُونُهُ أَصَمَّ مُسْتَحِيلُ عَلَيْهِ . وَكُونُهُ بَصِيرًا وَاجِبْ فِلْهِ فَإِذَا عَرَفْتَ هَذَا . فَالْوُجُودُ وَاجِبٌ لِلهِ ، وَالْعَــدَمُ مُسْتَحِيلٌ تَمَاكَى، وَكَوْنُهُ أَعْمَى مُسْتَحِيلٌ عَلَيْهِ . وَكُوْنَهُ مُتَكَلِّمًا وَاجِبٌ لِلهِ

وَالْجَائِرُ فِي حَقَّهِ تَمَالَى فِمَالٌ كُلُّ مُمْكِن أُو تَرْكُهُ . وَالْوَاحِبَاتُ الْمِشْرُونَ تَنْقَسِمُ عَلَى أَرْبَعَةِ أَفْسَامٍ : نَفْسِيَّةٍ .

وَسَلْبِيَّةٍ ، وَمَعَانِ ، وَمَعْنُويَّةٍ ؛ (فَالنَّفْسِيَّةُ) وَاحِدَةٌ ؛ وَهِيَ الْوُجُودُ . (وَالسَّلْبِيَّةُ) خَمْسَةٌ ؛ وَهِيَ الْقِدَمُ ، وَالْبَقَاءِ ، وَالْخَالَفَةُ لِلْحَوَادِثِ ، وَالسَّلْبِيَّةُ ) مَمْسَةٌ ؛ وَهِيَ الْقُدْرَةُ ، وَقِيالُمُهُ نَعَالَى بِنَفْسِهِ ، وَالْوَحْدَانِيَّةُ . (وَالْمُعَانِي ) سَبْعَةٌ ؛ وَهِيَ الْقُدْرَةُ ، وَالْمِرَادَةُ ، وَالْمِرَ مُنَ اللَّهُ مُ ، وَالْمَرَ ، وَالْكَلاَمُ . وَالْمَعْنُ ، وَالْمِعْنُ ، وَالْمَعْنُ ، وَالْمَعْنُ ، وَالْمَعْنُ ، وَالْمِعْنُ ، وَالْمِعْنُ ، وَمَعْرِيا ، وَعَلَيْ اللهِ وَالْمَعْنُ ، وَالْمِعْمُ ، وَالْمِعْمُ ، وَالْمِعْمُ ، وَالْمِعْمُ ، وَالْمَعْمُ ، وَالْمِعْمُ ، وَالْمُعْمُ ، وَالْمُعْمُ ، وَالْمُعْمُ ، وَالْمُعْمُ ، وَالْمُعْمُ ، وَعَلِيلًا ، وَعَلِيلًا ، وَعَلِيلًا ، وَعَيْمَا ، وَعَلِيلًا ، وَعَلِيلًا ، وَعَيْمُ الللّهُ مُلْكِلْمُ اللّهُ اللّهُ مِنْ وَلَوْمُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ اللللللللللللللللللللللللللللل

فَالنَّفْسِيَّةُ سُمِّيَتُ نَفْسِيَّةً ؛ لِأَنَّهَا دَلَّتْ عَلَى سَلْبِ أَمْرٍ لاَ يَلْبِقُ مُمِّيَتُ سَلْبِ أَمْرٍ لاَ يَلْبِقُ مُمْمِيَتُ مَعَانِى مُعَانِى مَعَانِى مُعَانِى مُعَانِى مُعَانِى مَعَانِى مُعَانِى مَعَانِى مُعَانِي مُعَانِي اللهِ الْعَلْمِي اللهِ الْعَلْمِي اللهِ الْعَلْمِيةِ مَنَ اللّهُ الْعَلْمِي اللهِ اللهِ الْعَلْمِي اللهِ الْعَلْمِي اللهِ الْعَلْمِي اللهِ الْعَلْمِي اللهِ الْعَلْمِي اللهِ الْعَلْمُ اللهِ اللهِ الْعَلْمِي اللهِ اللهِ الْعَلْمِي اللهِ الْعَلْمِي اللهِ اللهِ الْعَلْمِي اللهِ اللهِ الْعَلْمِي اللهِ الْعَلْمُ اللهِ الْعَلْمُ اللهِ الْعَلْمُ اللهِ الْعَلْمُ اللهِ الْعَلْمُ اللّهِ الْعَلْمُ اللّهِ الْعَلْمُ اللّهِ الْعَلْمُ اللّهِ الْعَلْمُ اللّهِ الْعُلْمُ اللّهِ الْعَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللل

وَصِفَاتُ المَانَى السَّبْعَةُ ، كُلُّ وَالْحِدَةِ لَمَّا سَبْعَةُ مَطَالِبَ ، إِلاَّ الحَيَاةَ فَإِنَّ لَمَّا سِتَّةً مَطَالِبَ ، فَالْجُمْنَةُ ثَمَّانِيةٌ وَأَرْبَعُونَ مَطْلَبًا ، الحَيَاةَ فَإِنَّ لَمُا سِتَّةً مَطَالِبَ ، فَالْجُمْنَةُ ثَمَّانِيةٌ وَأَرْبَعُونَ مَطْلَبًا ، فَالْجُمْنَةُ ثَمَّانِيةٌ وَأَرْبَعُونَ مَطْلَبًا ، يُطْلَبُ مِنَ المُكلِّفِ تَحْصِيلُهَا .

وَالْإِرَادَةُ لَمَا سَبْعَةُ مَطَالِب : نَشْهَدُ وَنَعْتَقِدُ أَنَّ إِرَادَةَ اللهِ مَوْجُودَةٌ وَقَدِيمَةٌ وَبَاقِيَةٌ وَتُخَالِفَةٌ لِإِرَادَتِنَا الْحَادِثَةِ ، وَغَنِيَّةٌ عَنِ مَوْجُودَةٌ وَقَدِيمَةٌ وَبَاقِيَةٌ وَتُخَالِفَةٌ لِإِرَادَتِنَا الْحَادِثَةِ ، وَغَنِيَّةٌ عَنِ اللّهَ مَنْ اللّهَ مَنْ اللّهُ كَنَات .

وَالْعِلْمُ لَهُ سَبْعَةُ مَطَالِبَ : نَشْهَدُ وَنَعْتُقِدُ أَنَّ عِلْمَ اللهِ مَوْجُودٌ وَقَدِيمٌ وَ بَاقِ وَ مُخالِفٌ لِعِلْمِنَا الحَادِثِ ، وَعَنِي عَنِ المُخَصَّصِ ، وَوَاحِدٌ وَعَامُ التَّعَلُقِ بِجَمِيعِ المَعْلُومَاتِ .

والحياةُ لَمَا سِنَّةُ مَطَالِبَ: نَشْهَدُ ونَعْتَقِدُ أَنَّ حَيَاةَ اللهِ مَوْجُودَةً وقديمة وباقية ، وتُخالِفة لِحَيَاتِنَا الحَادِثَة ، وغَنِية عَنِ المُخَصَّصِ وقديمة وباقية ، وتُخالِفة لِحَيَاتِنَا الحَادِثَة ، وغَنِية عَنِ المُخَصَّصِ وواحِدَة ، ولا تَعلَّق لَمَا بشَيْء .

والسَّمْعُ لَهُ سَبْعَةُ مَطالِب : نَشْهَدُ ونَعْتَقِدُ أَنَّ سَمْعَ اللهِ مَوْجُودٌ والسَّمْعُ لَهُ سَبْعَةُ مَطالِب : نَشْهَدُ ونَعْتَقِدُ أَنَّ سَمْعَ اللهِ مَوْجُودٌ وقديمٌ ، وبَاقِ ، وَمُخالِف لِسَمْعِنَا الْحَادِثِ ، وَعَنِي عَنِ الْمُحَصِّصِ وواحِدٌ وعَالَمُ التَّعَلَّقُ بَحَمِيعِ المَوْجُودَاتِ .

والْبَصَرُ لَهُ سَبْعَهُ مَطَالِبَ: نَشْهَدُ و نَمْتَقَدُ أَنَّ بَصَرَ اللهِ مَوْجُودٌ وقَدِيمٌ وبَاقٍ ، و مُخَالِفٌ لِبَصَرِ نَا الحَادِثِ وغَنِيٌ عَنِ المُخَصَّصِ وواحِدٌ وعَالَمْ التَّعَلَٰقِ بَجَمِيعِ المَوْجُودَاتِ .

وَالْكَلاَمُ لَهُ سَبْعَهُ مَطَالِبَ : نَشْهَدُ و نَعْتَقِدُ أَنَّ كَلاَمَ اللهِ مَوْجُودٌ وَالْكَلاَمُ لَهُ سَبْعَهُ مَطَالِبَ : نَشْهَدُ و نَعْتَقِدُ أَنَّ كَلاَمَ اللهِ مَوْجُودٌ وقَدِيمٌ وَبَاقِ ، وَنُخَالِفُ لِللهِ الْكَلاَمِنَا الْحَادِثِ ، وغَنِي عَنِ اللُّخَصِّصِ وقَادِيمٌ وَبَاقٍ ، وَخَيْ عَنِ اللُّخَصِّصِ ووَاحِدٌ وعَامُ النَّعَلَقِ بجميع لِلمَالُومَاتِ .

وَصِفَاتُ الْمَانِي السَّبْعَةُ تَنْقَسِمُ عَلَى أَرْبَعَةِ أَفْسَامٍ : قِسْمُ لاَ يَتَعَلَّقُ الشَّعْةُ وَهُو الْحَيَاةُ ، وَقِسْمُ يَتَعَلَّقُ بِجَمِيعِ الْمُنكِنَاتِ وَهُو : الْقُذْرَةُ وَالْإِرَادَةُ ، وَقِسْمُ يَتَعَلَّقُ بِجَمِيعِ الْمُؤْجُودَاتِ وَهُو : السَّعْمُ ، وَالْبَصَرُ . وَالْإِرَادَةُ ، وَقِسْمُ يَتَعَلَّقُ بِجَمِيعِ الْمُؤْجُودَاتِ وَهُو : السَّعْمُ ، وَالْبَصَرُ . وَقِسْمُ "يَتَعَلَّقُ بِجَمِيعِ اللَّهُ وَمَاتٍ وَهُو : الْعِلْمُ ، وَالْكَارَ مُ .

وَالتَّمَانُ عَلَى الْمَانِ اللَّهُ الْمَامِ : تَعَلَّقُ الْمُدِرَةِ وَالْإِرَادَةِ . وَتَعَلَّقُ الْكَثَافِ ، وَتَعَلَّقُ دَلَالَةٍ . وَتَعَلَّقُ التَّالِيرِ : تَعَلَّقُ الْقُدْرَةِ وَالْإِرَادَةِ . وَتَعَلَّقُ التَّالِيرِ : تَعَلَّقُ الْقُدْرَةِ وَالْإِرَادَةِ . وَتَعَلَّقُ اللَّالَةِ : اللَّانُكِشَافِ : تَعَلَّقُ السَّمْعِ وَالْبَصَرِ وَالْعِلْمِ . وَتَعَلَّقُ الدَّلاَلَةِ . وَتَعَلَّقُ الدَّلاَةِ .

وَالْمُعْكِنَاتُ عَلَى خَسْةِ أَفْسَامٍ : مُمْكِنَ وُجِدَ وَانْفَضَى ، وَاللّهُ كُنْ مَوْجُودٌ فِي الْمُعْتَقْبَلِ ، وَمُمْكِنَ سَيُوجَدُ فِي الْمُسْتَقْبَلِ ، وَمُمْكِنَ سَيُوجَدُ فِي الْمُسْتَقْبَلِ ، وَمُمْكِنَ عَلِمَ اللّهُ أَنّهُ لاَ يُعْدَمُ . عَلِمَ اللهُ أَنّهُ لاَ يُعْدَمُ .

وَاللَوْجُودُ اللَّوْجُودَاتُ عَلَى قِسْمَيْنِ : مَوْجُودٌ قَدِيمٌ ، وَمَوْجُودٌ خَادِثٌ . فَاللَوْجُودُ الْفَادِثُ ! فَاللَّوْجُودُ الْفَادِثُ ! فَاللَّوْجُودُ الْفَادِثُ ! فَاللَّوْجُودُ الْفَادِثُ ! فَاللَّوْجُودُ الْفَادِثُ ! فَوَالْنَا ، وَأَشْمَاوُ أَنَا ، وَصِفَاتُنَا ، وَأَشْمَاوُ أَنَا .

وَالْمُعْلُومَاتُ عَلَى ثَلَاثَةِ أَنْسَامٍ : وَاجِبْ ، وَمُسْتَحِيلُ ، وَجَائُرْ مَ . فَالْوَاجِبُ ذَاتُ اللهِ وَصِفَاتُهُ وَأَسْمَاوُهُ . وَالْمُسْتَحِيلُ كَالشَّرِيكِ وَالْوَلَدِ فَالْوَاجِبُ ذَاتُ اللهِ وَصِفَاتُهُ وَأَسْمَاوُهُ . وَالْمُسْتَحِيلُ كَالشَّرِيكِ وَالْوَلَدِ وَسَائُرِ النَّقَائِصِ . وَالْجَائِزُ : ذَوَاتُنَا ، وَصِفَاتُنَا ، وأَسْمَاوُنَا . والْقُدْرَةُ ، وَسَائُرِ النَّقَائِصِ . وَالْجَائِزُ : ذَوَاتُنَا ، وَصِفَاتُنَا ، وأَسْمَاوُنَا . والْقُدْرَةُ ،

وَالْإِرَادَةُ أَيْضًا تَتَعَلَّقَانِ بِجَمِيعِ الْمُنكِنَاتِ الْتَقَابِلاَتِ الْتُنَافِرَاتِ وَالْإِرَادَةُ أَيْضًا تَتَعَلَّقَانِ بِجَمِيعِ الْمُنكِنَاتِ الْمُتَقَابِلاَتِ الْمُتَنَافِرَاتِ الْمُنكِورَاتِ اللَّهَ لَا يَصِحُ اجْتِمَا عُهَا فِي عَلَّ وَاحِدٍ ، وَهِيَ سِتَّةٌ تَقَابِلُهَا سِتَّةٌ : اللَّهِي لاَ يَصِحُ اجْتِمَا عُهَا فِي عَلَّ وَاحِدٍ ، وَهِي سِتَّةٌ تَقَابِلُهَا سِتَّةٌ : اللَّهِ لاَ يَصِحُ اجْتِمَا عُهَا فِي عَلَّ وَاحِدٍ ، وَهِي سِتَّةٌ تَقَابِلُهَا سِتَّةً : اللَّهِ عُودُ ، وَاللَّهَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُودُ ، وَاللَّهَ الرِّهُ ، والطَّفَاتُ ، والجُهَاتُ ، والجُهَاتُ ، واللَّهُ مَا يَعْمَلُ والطَّفَاتُ ، والجُهَاتُ ، واللَّهُ مَا يَعْمَلُ والطَّفَاتُ ، والجُهَاتُ ، واللَّهُ مَا يَعْمَلُ والطَّفَاتُ ، والجُهَاتُ ، واللَّهُ مَا يَعْمَلُ واللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ

ثُمَّ المَوْجُودَاتُ عَلَى أَرْبَعَةِ أَقْسَامٍ : فِعْمْ غَنِي عَنِ اللَّحَلِّ والمُخَصِّص ، وهُو ذَاتُ مَو لأَنَا جَلَّ وعَز مَ وقِهُ يَخْتَاجُ إِلَى المَحَلُّ والمُخَصِّصِ وهُوَ صِفَاتُ الْحَوَّادِثِ ، ونُسَمِّى الْأَعْرَاضَ . وقَسْمُ " يَخْتَاجُ إِلَى الْمُخَصِّصِ دُونَ اللَّحَلُّ ، وهُوَ ذَاتُ الْحَوَّادِثِ ، وتُسَمَّى الْأَجْرَامَ . وفيتُمْ مَوْجُودٌ فِي المَحَلُّ وغَنيٌّ عَنِ المُخَصُّف ، وهُوَ صِفَاتُ مَو لاَنَا جَلَّ وَعَلاَ . والمَعْلُومَاتُ عَلَى فِسْمَيْنِ : مَمْلُومٍ مَوْجُودٍ ومَعْلُومٍ مَعْدُومٍ . فَالْمَعْلُومُ المَوْجُودُ عَلَى قِسْمَيْنِ : قَدِيمٍ ، وحَادِثٍ . فَالْقَدِيمُ ذَاتُ اللهِ وصِفَاتُهُ وأَسْمَاوُهُ . والحَادِثُ ذَوَاتُنَا وصِفَاتُنَا . وأَنْمَاوَأُمَّا . وَالْمَعْلُومُ الْمَعْدُومُ عَلَى قَسْمَيْنِ : مُسْتَحِيلٍ وَجَاثِرٍ . فَالْمُسْتَحِيلُ كَالشَّرِيكِ وسَائِرِ النَّقَائِصِ . والجَائزُ كَالْمُمْكِنَاتِ

وَمُشَكِلاَتُ التَّوْحِيدِ أَرْبَعَةٌ : مَوْجُودٌ بِلاَ مَكَانِ ، ورُواْيَةٌ . بِلاَحِهَةِ ، وكَلاَمْ لَيْسُلِ بِحَرْفِ ولاَ صَوْتِ . والحِهَاتُ سِتَّةٌ : فَوْقُ وَيُحْتُ ، وَكَلاَمْ لَيْسُلِ مِحْرَفِ والْأَصَوْتِ . فالمَوْلَى سُبْحَانَهُ فَوْقُ وَخُلْفُ . فالمَوْلَى سُبْحَانَهُ فَوْقُ وَتَحُلْفُ . فالمَوْلَى سُبْحَانَهُ فَوْقُ وَيَحْتُ ، وَيَعِينُ وَشِهَالُ ، وَأَمَّامُ وَخُلْفُ . فالمَوْلَى سُبْحَانَهُ ذَلِكَ هَذِهِ اللَّخُلُوقَاتُ ؛ لِأَنَّ أَلَهُ تَمَالَى لَوْ لَمْ يَكُنْ قَدِيمًا لَكَانَ عَادِثًا ، وَلَوْ كَانَ عَادِثًا لَمْ يُوجَدُ شَيْءٍ مِنْ هَذِهِ اللَّخُلُوقَاتِ ، وَالْبَمْاء وَاجِبُ لِلْهِ تَمَالَى . وَالْفَنَاء مُسْتَحِيلٌ عَلَيْهِ ، وَالدَّلِيلُ عَلَى ذلك هٰذِهِ المَخْلُوقَاتُ ؛ لِأَنَّ أَلَلْهَ تَعَالَى لَوْ لَمْ يَكُنْ بَاقِيًّا لَكَانَ فَانِيًّا ، وَلُو كَانَ فَانِيًا لَمُ ۚ يُوجَدُ شَيْءٍ مِنْ ﴿ هٰذِهِ الْمَخْلُوقَاتِ . وَتُخَالَفَتُهُ تَعَالَى للْحُوَادِثِ وَاجِبَةٌ لِلهُ تَمَالَى ، وَالْمَاثَلَةُ مُسْتَحِيلَةٌ عَلَيْهِ ، وَأَلدُّ ليلُ عَلَى ذَلِكَ هَٰذِهِ المَخْلُوقَاتُ ؛ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَوْ لَمْ يَكُنْ مُخَالِفًا لَلْقَهِ لَكَانَ مُمَاثِلًا لَهُمْ ، وَلَوْ كَانَ مُمَاثِلًا لَهُمْ لَمْ يُوجَدُ شَيْءٍ مِنْ هٰذِهِ المَخْلُوقَاتِ وَالْقِيَامُ بِالنَّفْسِ وَاجِبُ لِلهِ تَعَالَى ، وَأَلِاحْتِيَاجُ مُسْتَحِيلٌ عَلَيْهِ ، وَأَلدَّ لِيلُ عَلَى ذَلِكَ هَذِهِ مَلْمُخْلُوقَاتٌ ؛ لِأَنَّ أَللْهَ تَمَالَى لَوْ لَمْ يَكُنْ قَائِمًا بِنَفْسِهِ لَكَانَ مُحْتَاجًا وَلَوْ كَانَ مُحْتَاجًا لَمْ يُوجَدْ شَيْهِ مِنْ هَذِهِ المَخْلُوفَاتِ . وَالْوَحْدَانِيَّةُ وَاجْبَــةٌ لِلَّهِ تَمَالَى ، وَالتَّمَدُهُ مُسْتَحِيلٌ عَلَيْهِ ، وَالدَّلِيلُ عَلَى ذُلِكَ مَاذِهِ المَخْلُوقَاتُ ؛ لِأَنَّ اللَّهَ تَمَالَى لُوْلُمْ يَكُنْ وَاحِدًا لَكَانَ مُتَعَدِّدًا ، وَلُو كَانَ مُتَعَدِّدًا لَمْ يُوجَدُ ثَيْنَ مِنْ هَذِهِ الْمُخْلُوقَاتِ . وَالْقُدْرَةُ وَاجِبَ لَهُ لِلَّهِ تَمَالَى ، وَالْمَجْزُ وَمَا فِي مَعْنَاهُ مُسْتَحِيلٌ عَلَيْهِ ؛ وَأَلدَّ إِيلُ عَلَى ذَٰلِكَ هٰذِهِ المَخْلُوفَاتُ ؛ لِأَنْ أَلَّهُ تَمَّالَى لَوْ لَمْ يَكُنْ مُتَّصِفًا بِالْقُدْرَةِ لَكَأَنَ مُتَّصِفًا بِالْعَجْزِ، وتَعَالَى لَيْسَ فِي وَاحِدَةٍ مِنْ هَذِهِ الجِهَاتِ ، ولا فِي جَمِيمِهَا وَاللهُ أَعْلَمُ. هَذَا هُوُ التَّقَلِيدُ .

وأَمَّا المَعْرِفَةُ فَهِيَ أَنْ يُقِيمَ الْكُلَّفُ عَلَى كُلُّ عَقِيدَةٍ دَلِيلاً إِجَالِيًّا قَاطِمًا يَخْرُجُ بِهِ الْمُكَلِّفُ عَنِ التَّقْلِيدِ ويتَّصِّفُ بِالْمَرْفَةِ ، وِيُسَمِّى هَذَا الدَّلِيلُ بُرْهَانَا وشَاهِدًا وحُجَّةً وبَيِّنَةً ، وأَغْظَمُ الْأُدِلَّةِ هذه المُخلُوقَاتُ المُشَاهَدَةُ بِالْعُيُونِ ؛ فَن أَنْكُرَ دَلاَلَتُهَا عَلَى صَانِعِهَا نَهُوَ كَافِرْ بِاللَّهِ الْمُطْلِمِ ، وَلِمُذَا قَالَ الثُّلَمَاءِ: اعْلَمْ أَنَّ حُدُوثَ الْعَالَم أَصْلُ عَظِيمٌ لِسَائِرِ الْمُقَائِدِ، وَأَسَاسُ كَبِيرٌ لِلَا يَأْتِي مِنَ الْفُوَائِدِ فَنْ قَالَ بِقِدَمِهِ، أَوْ شَكَّ فِي خُدُوثِهِ فَهُو كَافِرْ بِاللَّهِ الْعَلِيَّ الْعَظِيمِ. (فَأَثِدَةً ) مَّا ٱلدَّلِيلُ ، وَمَا نَفْسُ ٱلدَّلِيلِ ، وَمَا وَجُهُ ٱلدَّلِيلِ وَمَا أَجْهَةُ أَلَّتِي يَدُلُ مِنْهَا ٱلدَّلِيلُ ؟ فَالدَّلِيلُ هُو الْعَالَمُ ، وَنَفْسُ ٱلدَّلِيلِ حُدُوثُهُ ، وَوَجْهِ أَلدَّلِيلِ أَفْتِقَارُهُ ، وَأَلجُهَةُ الَّتِي يَدُلُ مِنْهَا ٱللَّالِيلُ ٱسْتِيحَالَةً وُجُودِهِ مِنْ غَيْرِ صَارِنِعٍ ، فَإِذَا عَرَفْتَ لَمْذَا فَالْوَجُودُ وَاجِبُ لِذِ تَمَالَى ، وَالْعَدَمُ مُسْتَحِيلٌ عَلَيْهِ ، وَالدَّليلُ عَلَى ذَٰ لِكَ مَذِهِ المَخْلُوقَاتُ ؛ لِأَنَّ ٱللهُ تَمَالَى لَو لَمْ يَكُنْ مَوْجُوداً لَكَانَ مَقْدُومًا ، وَلُو كَانَ مَعْدُومًا لَمْ يُوجَدُ شَيْءَ مِنْ هٰذِهِ المَخْلُوقَاتِ . وَالْقِدَمُ وَاجِبُ لِلهِ تَمَالَى ، وَالحَدُوثُ مُسْتَحِيلٌ عَلَيْدِ ، وَالدَّليلُ عَلَى

للهِ تَعَالَى ، وَالْبَكُمُ وَمَا فِي مَعْنَاهُ مُسْتَحِيلٌ عَلَيْهِ ، وَالدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ هَذِهِ المُخْلُوقَاتُ ؛ لِأَنَّ ٱللَّهَ تَمَالَى لَوْ لَمْ يَكُن مُتَّصِفًا بِالْكَلَامِ، لَكَانَ مُتَّصِفًا بِالْبَكَمِ وَمَا فِي مَنْاهُ، وَلَوْ كَانَ مُتَّصِفًا بِالْبَكُم وَمَا فِي مَعْنَاهُ لَمُ ۚ يُوجَدُ شَيْءٌ مِنْ هَذِهِ المَخْلُوقَاتِ ، وَمِنَ الْكِتَابِ قَوْلُهُ تَمَالَى: (وَكُمَّ اللهُ مُوسَى تَكُلِماً). وَكُونُهُ تَمَالَى قَادِرَ ا وَاجِبْ لِلهِ تَمَالَى ، وَكُو نُهُ عَاجِزًا مُسْتَحِيلٌ عَلَيْهِ ، وَالدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ مَذِهِ المَخْلُوقَاتُ ؛ لِأَنَّ أَلَّهُ تَمَالَى لَوْ لَمْ يَكُن قَادِرًا لَكَانَ عَاجِزًا ، وَلَوْ كَانَ عَاجِزًا لَمْ يُوجِدُ شَيْءٌ مِنْ هَذِهِ المَخْلُوقَاتِ ، وَكُونُهُ تَمَالَى مُرِيدًا وَاجِبُ لِلهِ تَمَالَى ، وَكُونُهُ كَارِهًا مُسْتَحِيلُ عَلَيْهِ ، وَأَلدُّ لِيلُ عَلَى ذَلِكَ هَذِهِ المخْلُوفَاتُ ؛ لِأَنَّ ٱللَّهَ تَمَالَى لَوْ لَمْ يَكُنْ مُرِيدًا لَكَانَ كَارِهًا ، وَلَوْ كَانَ كَارِهًا لَمْ يُوجَدْ شَيْءٌ مِنْ هَذِهِ المُخْلُوقَاتِ ، وَكُوْنُهُ تَمَالَى عَالِمًا وَاجِبٌ لِلهِ تَمَالَى ، وَكُوْنُهُ جَاهِلاً مُسْتَحِيلٌ عَلَيْهِ ، وَالدَّلِيلُ عَلَى ذَلَكَ هَذِهِ المخْلُوفَاتُ ؛ لِأَنْ أللهَ تَمَالَى لَوْ لَمْ يَكُن عَالِمًا لَكَانَ جَاهِلاً ، وَلَوْ كَانَ جَاهِلاً لَمْ يُوجَدُ شَيْءٌ مِنْ هَذِهِ المُخْلُوفَاتِ ، وَكُوْنُهُ تَمَالَى حَبًّا وَاجِبُ لِلهِ تَمَالَى ، وَكُوْنُهُ مَيِّنًا مُسْتَحِيلٌ عَلَيْهِ ، وَالدَّليلُ عَلَىٰ ذَلكَ عَلَيْهِ المَعْلُوقَاتُ ؟ لِأَنَّ أَلَّهَ تَمَالَى لَوْ لَمْ يَكُنْ حَبًّا لَكَانَ مَيِّتًا ،

وَلَوْ كَانَ مُتَّصِفًا بِالْعَجْزِ لَمْ يُوجَدُ شَيْءٌ مِنْ هٰذِهِ الْمَخْلُوقَاتِ ، وَالْإِرَادَةُ وَاجِبَةٌ لِلهِ تَعَالَى ، وَالْكُرَاهَةُ مُسْتَحِيلَةٌ عَلَيْهِ ، وَالدَّلِيلُ عَلَى ذَٰلِكَ هٰذِهِ المَخْلُوقَاتُ ؛ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَوْ لَمْ يَكُنْ مُتَّصِفًا بِالْإِرَادَةِ لَكَانَ مُتَّصِفًا بِالْكَرَاهَةِ ، وَلَوْ كَانَ مُتَّصِفًا بِالْكَرَاهَةِ لَمْ يُوجَدُ شَيْءٍ مِنْ هَذِهِ الْمَخْلُوفَاتِ ، وَالْعِلْمُ وَاجِبُ لِلَّهِ تَمَالَى ، وَالْجَهْلُ وَمَا فِي مَعْنَاهُ مُسْتَحِيلٌ عَلَيْهِ ، وَأَلدَّلِيكُ عَلَى ذلكَ هٰذهِ المَخْلُوفَاتُ ؛ لِأَنَّ ٱللهَ تَمَالَى لَوْ لَمْ يَكُنْ مُتَّصِفًا بِالْعِلْمِ لَكَانَ مُتَّصِفًا بِالْجَهْلِ وَمَا فِي مَعْنَاهُ ، وَلَو كَانَ مُتَّصِفًا بِالْجَهْلِ وَمَا فِي مَعْنَاهُ ، لمَ \* يُوجَدُ شَيْءٌ مِنْ هَٰذِهِ المَخْلُوقَاتِ ، وَالْحَيَاةُ وَاجْبَةٌ للهِ تَعَالَى ، وَالْمَوْتُ مُسْتَحِيلٌ عَلَيْهِ ، وَالدَّلِيلُ عَلَى ذلكَ مَذِهِ المَخْلُوقَاتُ ؛ لِأَنَّ ٱللَّهَ تَمَالَى لَوْ لَمُ ۚ يَكُن مُتَّصِفًا بِالْحَيَاةِ . لَكَانَ مُتَّصِفًا بِالمَوْتِ ، وَلَوْ كَانَ مُتَّصِفًا بِالمَوْتِ لَمْ يُوجَدُ شَيْءٌ مِنْ هٰذِهِ المَخْلُوفَاتِ ، وَالسَّمْعُ وَالْبَصَرُ وَاجِبَانِ لِلهِ تَمَالَى ، وَالصَّمَمُ وَالْعَلَى مُسْتَحِيلاَنِ عَلَيْهِ ، وَالدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ عَذِهِ المَخْلُوقَاتُ ، لِأَنَّ اللهُ تَعَالَى لَوْ لَمْ بَكُنْ مُتَّصِفًا بِالسَّمْعِ وَالْبَصَرِ لَكَانَ مُتَّصِفًا بِالصَّمَ وَالْعَلَى ، وَلَوْ كَانَ مُتَّصِفًا بِالصَّمَمِ وَالْعَمَى لَم \* يُوجَد شَيْ \* مِنْ هَذِهِ المَخْلُوفَاتِ ، وَمِنَ الْكِتَابِ قُولُهُ تَمَالَى: (وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ). وَالْكَالاَمُ وَاجِبْ

أَيْضًا يَنْقَسِمُ ثَلَاثَةَ أَفْسَامٍ: وَاجِبُ ، وَمُسْتَحِيلُ ، وَجَائُزٌ . فَالْوَاجِبُ فِي حَقَّهِمْ ثَلَاثَةٌ : الصَّدْقُ ، وَالْأَمَانَةُ ، وَالتَّبْلِيغُ (١) ، وَكَذَٰلِكَ المُتَحِيلُ فِي حَقَّهِمْ ثَلَاثَةٌ . وَهِيَ : أَصْدَادُ الثَّلاثَةِ ٱلْأُولَى : الْكَذَبُ، وَالْحَيَانَةُ ، وَالْكُتْمَانُ ٣٠ . وَالْجَائِرُ فِي حَقْمِمْ وَاحِدْ وَهِيَ : الْأَعْرَاضُ الْبَشَرِيَّةُ . فَالْجِمْلَةُ سَبْعَةٌ ، وَالْجُمْلَتَانِ ثَمَانِيَّةٌ وَأَرْبَسُونَ عَقِيدَةً ، فَإِذًا عَرْفَتَ هَٰذَا . فَالصَّدْقُ وَاجِبْ لِلرُّسُلِ ، وَالْكَذِبُ مُسْتَحِيلٌ فِي حَقَّهِمْ ، وَالدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ الْمُعْجِزَةُ ؛ لِأَنَّ الرُّسُلَ عَلَيْهِمُ الصَّلاَّةُ وَالسَّلامُ . لَوْ لَمُ يَكُونُوا صَادِقِينَ لَكَأَنُوا كَاذِبِينَ وَلَوْ كَانُوا كَاذِبِينَ لَمْ يَخْلُقُ اللهُ لَمُمُ الْمُحْزَةَ النَّازِلَّةَ مَنْزِلَةً فَوْلِهِ : صَدَقَ عَبْدِي فِي كُلِّ مَا يُبَلِّغُ عَنِّي ، وَالْأَمَانَةُ وَاجِبَةٌ فِي حَقْهِمْ ، وَالْجِيَانَةُ مُسْتَحِيلَةٌ عَلَيْهِمْ ، وَالدَّلِيلُ عَلَى ذَلْكِ الْأُمْرُ بِالبَّاعِهِمْ ، لِأَنَّ الرُّسُلَ عَلَيْهِمُ الصَّلاةُ والسَّلامُ لَوْ لَمْ يَكُونُوا أَسْنَاء لَكَانُوا خَائِنِينَ وَلَوْ

وواجب في حقهم الامانه وصدقهم وضفطا الفطانه ومثل ذا تبلغهم لما أتوا ويستميل خدها كا رووا (٢) كذلك أيضا لم يذكر ضد الصفة الرابعة وهو (الثقاة).

وَالُو ۚ كَانَ مَيِّتًا لَمْ يُوجَدُ شَيْءٌ مِنْ هَذِهِ المُخْلُوقَاتِ ، وَكُونُهُ ۗ تَعَالَى سَمِعًا ، وَكُوْنُهُ بَصِيرًا وَاجِبَانِ لِلهِ تَعَالَى ، وَكُوْنُهُ أَصَمُ ، وَكُو نُهُ أَعْمَى مُسْتَحِيلانِ عَلَيْهِ ، وَالدَّلِيكِ فَي ذَلِكَ هَذِهِ المخلُوقَاتُ ؛ لِأَنَّ ٱللَّهَ تَعَالَى لَوْ لَمْ يَكُن سَمِيعًا بَصِيرًا لَكَانَ أَصَمَّ وَأَعْمَى ، وَلَوْ كَأَنَ أَصَمَ وَأَعْمَى لَمْ يُوجَدُ شَيْءٍ مِنْ هٰذِهِ اللَّهْ لُوفَاتِ ، وَمِنَ الْكِتَابِ قُولُهُ تَمَالَى : ﴿ إِنَّنِي مَعَكُمًا أَسْمَعُ وَأَرَى ﴾ و كُونَهُ تَعَالَى مُتَكَلِّمًا وَاجِبُ لِلهِ تَعَالَى ، وَكُونَهُ أَبْكُمَ مُسْتَحِيلُ عَلَيْهِ ، وَالدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ هٰذِهِ المَخْلُوقَاتُ ، لِأَنَّ اللَّهَ تَمَالَى لَوْ لَمْ يَكُنْ مُتَكُلُّنًا لَكَانَ أَبْكُمَ ، وَلَوْ كَانَ أَبْكُمَ لَمْ يُوجَدُ شَيْهِ مِنْ هَٰذِهِ الْمَخْلُوقَاتِ، وَمِنَ الْكِتَابِ فَوْلُهُ تَمَالَى ﴿ وَكُلُّمَهُ رَبُّهُ ﴾ . وَالْجَائِرُ فِعْلُ كُلُّ مُمْكِنِ أَوْ تَرْكُهُ فَالْفِعْلُ يَشْمَلُ الْوَجْهَيْنِ ، الْإِيجَادَ وَالْإِعْدِ مَامَ ، وَالدُّوكُ يَشْعَلُ الْوَجْهَيْنِ . تَرُكُ الْإِيجَادِ ، وَتُرُاكَ الْإِعْدَامِ ، وَالدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكُ الْشَاهَدَةُ بِالْعَيُونِ ، لِأَنَّنَا نُشَاهِدُ الْمُنْكِنَاتِ وُجِدَتْ وَانْعَدَمَتْ ، وَلَوْ كَانَتْ مُسْتَحِيلَةً ، لَمَا وُجِدَتْ ، وَلَوْ كَانَتْ وَاجِبَةً لَمَا انْعَدَمَتْ ، وَهَٰذَا دَلِيلُ جَوَّازِهَا وَاللَّهُ أَعْلِهُ .

وَأَمَّا الْإِعْمَانُ بِالرُّسُلِ عَلَيْهِمُ الصَّلاةُ وَالسَّدِمُ فَهُو مَ

<sup>(</sup>١) ذكر المؤلف أن ما يجب فى حق الرسل ثلاث سفات وهى : الصدق والأمانة والتبليخ ولم يذكر الصفة الرابعة ولهى الفطانة ؛ لمذقد ورد أن الصفات الواجية للرسل أربع . قال صاحب الجوهرة :

كَانُوا خَائِنِينَ لَمَا أَمَرَ نَا اللهُ بِالنَّبَاعِمِمْ ، وَالتَّبْلِيغُ وَاجِبْ فِي حَقَّمِمْ ، وَالْكُمَّانُ مُسْتَحِيلٌ عَلَيْهِمْ ، وَالدَّلِيلُ عَلَى ذَلْكِ الْأَمْرُ بِالبَّاعِمِمْ أَيْضًا ، لِأَنَّ الرُّسُلَ عَلَيْهِمُ الصَّلاَّةُ وَالسَّلاَمُ لَوْ لَمْ يَكُونُوا مُبَلِّقِينَ لَكَأَنُوا كَا يَمِنَ وَلَوْ كَانُوا كَا يَمِينَ لَمَا أَمَرَ نَا اللَّهُ بِاتَّبَاعِهِمْ. وَالْجَائْرُ فِي حَقْهِمُ الْأَعْرَاضُ الْبَصَرَيْةُ الَّتِي لاَ تُؤدِّي إِلَى نَقْصٍ فِي مَرَاتِهِمُ الْمَلِيَّةِ : كَالْمَرَضِ الْخَفِيفِ وَنَحُوهِ ، وَكَالْاً كُلُّ ، وَالشُّرْبِ ، وَالْبَيْعِي ، وَالشِّرَاهِ ، وَالسَّفَرِ ، وَالْقَتْلِ ، وَالْجِرَاحِ ، وَالتَّزْوِيجِ ، وَدُخُـولِ الْأَسْوَاقِ ، وَالدَّلِيلُ عَلَى ذَلْكِ الْمُشَاهَدَةُ ، لِأَنَّ مَنْ حَضَرَهُمْ شَاهَدَ الْأَعْرَاضَ الْبَشَرِيةَ وَقَعَتْ بِهِمْ ، وَمَنْ لَمْ يَحْضُرْهُمُ بَلَغَهُ الْخَبَرُ الْمُتُوَاتِرُ عَلَى ذَلِكَ ، وَالْأَعْرَاضُ الْبَشَرِيَّةُ الْمُسْتَحِيلَةُ فِي حَقَّهِمْ : كَالْجُذَامِ وَالْبَرَصِ ، وَالْجُنُونِ ، وَالْعُنَّةِ ، وَالْاعْتِرَاضِ ، وَسَوَادِ الْجِمْمِ ، وَالصَّمَمِ ، وَالْمَلَى ، وَالْبَكُمِ ، وَالسَّلَلِ ، وَالْعَرَجِ ، وَالْعَوَدِ ، وَاللَّكُنِ ، وَالشُّتَرِ ، وَالشَّرَمِ ، والثَّرَمِ ؛ وَكُلُّ صِفَةٍ دَنِيثَةٍ مُسْتَحِيلَةٌ في حَقْهِمْ ، لِأَنَّهَا نَقُصْ ، وَأَنَّهُمْ مُنَزَّهُونَ عَنْهُ .

وَالْإِعَـانُ بِالْمَلَاثِكَةِ عَلَى قِينَتُنِ : مُعْلَةً ، وَتَفْصِيلاً ، فَالْجُمُنَةُ انْ تَسْتَقِدَ أَنَّ بَطِيعَ مَافِي عِلْمِ اللهِ مِن اللَّائِكَةِ حَقَّ ثَابِتُ ، أَنْ تَسْتَقِدَ أَنَّ جَبِعَ مَافِي عِلْمِ اللهِ مِن اللَّائِكَةِ حَقَّ ثَابِتُ ، وَأَنْهُمْ أَجْسَامٌ لِطَافُ رُوحَانِيةً ، خُلِقُوا مِن ثُورٍ لاَ يَأْ كُلُونَ . وَلا وَأَنْهُمْ أَجْسَامٌ لِطافُ رُوحَانِيةً ، خُلِقُوا مِن ثُورٍ لاَ يَأْ كُلُونَ . وَلا وَأَنْهُمْ أَجْسَامٌ لِطَافُ رُوحَانِيةً ، خُلِقُوا مِن ثُورٍ لاَ يَأْ كُلُونَ . وَلا وَأَنْهُمْ أَجْسَامٌ لِطافُ رُوحَانِيةً ، خُلِقُوا مِن ثُورٍ لاَ يَأْ كُلُونَ . وَلا

يَشْرَ بُونَ ، وَلاَ يَبُولُونَ ، وَلاَ يَتَعَوَّ طُونَ ، وَلاَ يَلِدُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا لِأَنَّهُمْ لاَ يُوصَفُونَ بِالذُّ كُورَةِ ، وَلاَ بِاللُّمْ نُوثَةِ ، مَسْكَنَّهُمُ السَّمْوَاتُ الْعَلَى ، وَلاَ يَقِعُ مِنْهُمُ الذُّنْبُ فِي حَالَةً مِنَ الْحَالاَتِ اِقُولِهِ تَعَالَى: (لاَ يَعْضُونَ الله مَا أَمْرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴾ وَلاَ يَغْفُلُونَ عَنْ ذِكْرِ اللهِ فِي سَاعَة مِنَ السَّاعَاتِ لِقَوْلِهِ تَمَالَى : (يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لاَ يَفْتُرُونَ). مَمْصُومُونَ مِنْ تَجِيعِ اللَّحَرُّمَاتِ وَاللَّـكُرُ وَهَأَتِ بِأَسْرِهِمْ حَتَّى هَارُوتُ وَمَارُوتُ ، وَلاَ يَمْلُمُ عَدَدَهُمْ إِلاَّ اللهُ لِقُولِهِ تَمَالَى : ( وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبُّكَ إِلَّا هُوَ ) . هٰذَا عَلَى الجُمْلَةِ . وَأَمَّا عَلَى التَّفْسِيل فَتَعْرُفُ مِنْهُمْ عَشَرَةً : جَبْرَائِيلَ ، وَمِيكَأَئِيلَ ، وَإِسْرَافِيلَ ، وَعَزْرَائِيلَ ، وَرَقِيبًا ، وَعَتِيدًا ، وَمُنكرًا ، وَنكيرًا ، ومَالِكًا ، وَرِضُوانَ ، وَهُمْ عَلَى أَرْبَعَةِ أَنْسَامٍ ، التَّصْرِيفِيثُونَ ، وَالْحَافِظُونَ ، وَالْقَانِتُونَ ، وَالْخَازِ نُونَ ، فَالتَّصْرِيفِيُونَ أَرْبَعَةٌ : جَبْرَائِيلُ ، وَمِيكَائِيلُ ، وَإِسْرَافِيلُ ، وَعَزْرَائِيلُ . والْحافظُونَ اثْنَانِ : رَقِيبٌ ، وَعَتِيدٌ ، وَالْقَانِتُونَ اثْنَانِ : مُنْكُرْ ، وَنَكِيرْ ، وَالْخَازِنُونَ اثْنَانِ : مَالِكُ ، وَرِضُوانُ . فَحِبْرِيلُ مُو كُلُ بِالْوَحْي : أَى الْخَبْرِ الَّذِي يَأْتِي مِنْ عِنْدِ اللهِ لِلرُّسُلِ عَلَيْهِمُ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ وَالْأَنْبِياء ، وَمِيكَائِيلُ مُوَكُلُ بِالْأَمْطَارِ ، وَالْبِحَارِ ، وَالْأَرْزَاقِ ، وَتَصُوبِرِ الْأَجِنَّةِ فِي

وَالْآخَرُ عَتِيدًا كُمَّا هُوَ المُتَبَادِرُ. وَمُنْكُرُ وَمُكُورُ مُو كَلْانِ مِسُوال اللِّتِ فِي قَبْرِهِ . وَيُعْيِدُ اللهُ لَهُ الرُّوحَ بِقَدْرِ مَا يَفْهَمُ الْخِطَابَ وَيَرُدُ الجَوَابَ ، وَيَقُولاَنِ لَهُ : مَنْ رَبُّكَ وَمَنْ نَبِيثُكَ وَمَا دِينُكَ ، وَمَا قِعْلَتُكُ ، وَمَا إِخْوَانَكُ ، وَمَا إِمَامُكُ ، وَمَا مِنْهَاجُكُ ؟ فَالْوَمِنُ يَقُولُ لَهُمَا: اللهُ رَبِّي ، وَتُحَدُّ نَبِّي، وَالْإِسْلامُ دِينِي ، والْكَعْبَةُ وَبُلِّتِي ، والمُواْمِنُونَ إِخْوَانِي ، وَالْقُرْآنُ إِمَامِي ، وَالسُّنَّةُ مِنْهَاجِي . وَالْكَافِرُ يَقُولُ لَهُمَا : أَنْتُمَا رَبِّي هَاهُ هَاهُ لاَ أَدْرِي . ومَالِكُ مُو كُلِّ بِالنِّيرَانِ السُّبْعَةِ ، وَمَعَهُ زَبَانِيَةٌ ، وهُمْ تِسْعَةً عَشَرٌ نَفَرًا ، وكُلُّ نَفَرَ لاَيَعْ إِمْ عَدَدَهُمْ إِلاَّ اللهُ لِلْقَوْلِهِ تَمَاكَى : (وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبُّكَ إِلَّا هُوَ). وَأَبْوَابُ النِّيرَانِ سَبْعَةُ : جَهَنَّمُ ، ولَظَّى ، والحُطَّمَةُ ، وسَقَّرُ ، والجَحِيمُ ، وَالْهَاوِيَةُ ، وَالسَّعِيرُ ، حَفِظْنَا اللهُ مِنَ الجَمِيعِ وَرَضُوَ الْ مُوَكِّلُ بِالْجِيَانِ السَّبْعِ ، وهِيَ : جَنَّةُ الْفَرْدُوسِ ، وجَنَّةُ المَــاْقِي وَجَنَّةُ الْخُلْدِ، وَجَنَّةُ النَّمِيمِ ، وَجَنَّة ُ عَدْنِ ، وَذَارُ السَّلاَمِ، وَدَارُ الْجَلَالِ . وقَالَ مُحَمَّدُ المِصْرِيُّ وهُنَاكَ جَنَّةُ تَآمِنَةٌ وَهِيَ : جَنَّةُ الصَّاعِينَ ، ولا بُدُّ مِنْ مَعْرِفَةِ مَلَكِ يُسَمَّى رُومَانَ ، وهُوَ مَلَكُ يَأْتِي المَيْتَ عِنْدَ الْإِنْصِيرَافِ مِنَ الدُّفْنِ ، وَيَقُولُ لَهُ اكْتُبْ مَا كُنْتَ تَمْمَلُ فِي دَارِ الدُّنيَّا، فَيَقُولُ الْعَبْدُ؛ لَيْسَ مَعِي دُوَاةً، وَلاَ قِرْطَاسَ ،

الأرْحَامِ وَلاَ تَأْثِيرَ لَهُ فِي ذَٰلِكَ، وَإِسْرَافِيلُ مُو كُلُ بِاللَّوْرِ لَهُ فِي ذَٰلِكَ، وَإِسْرَافِيلُ مُو كُلُ بِاللَّوْرِ المَحْفُوظِ وَالنَّفَخِ فِي الصُّورِ ، وَالصُّورُ فَرَانٌ مِنْ نُورِ فِيهِ تُقُوبُ عَلَى عَدَدِ أَرْوَاحِ مَنْ يَمُوتُ فَينَهُ خُرُ فِيهِ لَفَحْتَـانِي . فَالنَّفْحَةُ ٱلْأُولَى تَفْنَى فِيهَا جَمِيعُ الْخَلَائِقِ إِلاَّ مَنْ شَاءَ اللهُ وَهُوَ الْمُسْتَثَنَّيَاتُ السَّبْعُ، وَهِيَ : الْعَرْشُ ، وَالْكُرُسِي ، وَاللُّوحُ للمُفْوظُ ، وَالْقَلْمُ ، وَالْقَلْمُ ، وَالْجَنَّة ، وَ النَّارُ ، وَالْأَرْوَاحُ ، وَالنَّفْخَةُ الثَّا بِيَهُ تُبْعَثُ فِيهَا جَمِيعُ الْخَلَائِقِ ، وَمَا رَبِّنَ النَّفْخَسَيْنِ أَرْ بَعُونَ سَنَةً ، وَعَزْرَائِيلُ مُو كُلُّ بِقَبْضِ أَرْوَاحِ الْحَلَاثِقِ أَىٰ كُلُّ مَالَهُ رُوحٌ ، ولَوْ فَمُلَّةً ، أَوْ بَعُوضَةً ، أَوْ بُرْغُونًا ، وَلاَ تَأْثِيرَ لَهُ فِي ذَلْكِ . ورَقِيبُ وعَتِيدُ : مَلَكَانِ مُو كَلاَنِ بِكُتْبِ الحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ. قَاعِدَانِ عِنْدَ الْكَتِفَيْنِ، أَوْ عَلَى الْعَنْفَقَةِ، أُو عَلَى النَّاجِذَين . فَإِنْ كَانَ الْعَبْدُ قَاعِدًا كَانَ أَحَدُهُما عَلَى يَمِينِهِ وَالْآخَــرِ عَلَى شَمَالِهِ ، وإنْ مَشَى كَانَ أَحَدُهُمَا عِنْدَ رَأْسِهِ ، والآخَرُ عِنْدَ رِجْلَيْهِ. وإِنْ مَاتَ قَمَدًا عَلَى قَبْرِهِ يَسْتَغَفِّرَانِ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِنْ كَانَ مُؤْمِنًا. وِيَلْعُنَانِهِ إِنْ كَانَ كَافِرًا أَوْمُنَافِقًا ( تنبيه ) لا يُفْهُمُ مِنْ كَلاَّمِنَا فِي رَقِيبٍ وَعَتِيدِ اثْنَانِ : أَنَّهُمَا اثنانِ عَلَى جَمِيعِ النَّاسِ كُمَّا فِي مُنْكُرِ وَنَكْبِرِ بَلْ رَاكُلُّ وَاحِدِ مَلَكَانِ كُلُّ مِنْهُمَا يُسَمَّى رُبِياً وَعَتِيفًا . لاَيُسَمَّى أَحَدُهُمَا رُفِيبًا

وَلاَ فَلَمْ ، فَيَقُولُ اللَّكُ : هَنِهَاتَ هَنْهَاتَ ، فَلَمُكُ أُصْبُعُكَ ، وَمِدَادُكَ رَبِقُكَ ، وَلَقُوطُ اللَّهُ مِنْ كَفَنِهِ قِطْمَةً لَهُ مِنْ كَفَنِهِ قِطْمَةً فَيَعَظُعُ لَهُ مِنْ كَفَنِهِ قِطْمَةً فَيَكُ مُن كَفَنِهِ قِطْمَةً فَيَكُ مُن كَفَنِهِ قِطْمَةً فَيَكُنُ كُنُبُ فِيها جَبِيعَ مَاصَدَرَ مِنْهُ فِي ذَارِ الدُّنْيا . سَوَالِه كَانَ كَاتِبًا فَيَكُنُبُ فِيها جَبِيعَ مَاصَدَرَ مِنْهُ فِي ذَارِ الدُّنْيا . سَوَالِه كَانَ كَاتِبًا فِي مَنْ فَي فَنَا اللَّهُ مَن دَارِ الدُّنْيا أَمْ لا ، ثُمَّ يَطُوبِهَا اللَّكَ ، وَيُمَلِّقُها لَهُ فِي عُنُقِهِ فَذَلِكَ قَوْلُكَ مَنْ اللَّهُ مَا لَهُ فِي عُنُقِهِ فَذَلِكَ قَوْلُكُ مَنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ فَذَلِكَ قَوْلُكُ أَنْ السَّانِ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ ) إلى قَوْلُهُ تَمَالَى : ( وَكُلَّ إِنْسَانِ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ ) إلى آخِر الآية .

وَالْإِيمَانُ بِالْكُنْبِ السَّمَاوِيَّةِ عَلَى فِسْمَيْنِ : مُحْلَةً ، وَتَفْصِيلاً فَالْجُمْنَةُ : أَنْ تَمْتَقَيِدَ أَنَّ كُلَّ مَا فِي عِلْمِ اللهِ مِنَ الْكُنْبِ ، هُو حَقَّ ثَابِتُ لاَ شَكُ فِيهِ ، وَأَنَّ جَبِيعَ مَافِي هٰذِهِ الْكُنْبِ مِنَ الْقِصَصِ ، ثَابِتُ لاَ شَكُ فِيهِ ، وَأَنَّ جَبِيعَ مَافِي هٰذِهِ الْكُنْبِ مِنَ الْقِصَصِ ، وَالْأَخْبَادِ ، وَالْوَعْدِ ، وَالْوَعِيدِ ، وَالْأَوَامِرِ ، وَالنَّوَاهِي حَقُ ثَابِتُ وَالْأَخْبَادِ ، وَالْوَعْدِ ، وَالْوَعِيدِ ، وَالْأَوَامِرِ ، وَالنَّوَاهِي حَقُ ثَابِتُ لاَ شَكُ فَيهِ ، وَأَنَّ جَبِيعَ مَافِي هٰذِهِ الْكُنْبِ دَالُ عَلَى كَلاَمِ اللهِ الْقَدِيمِ لاَ شَكَ فَيهِ ، وَأَنَّ جَبِيعَ مَافِي هٰذِهِ الْكُنْبُ دَالُ عَلَى كَلاَمِ اللهِ الْقَدِيمِ الْقَالَمُ بِذَاتِهِ الْعَلِيَّةِ ، هٰذَا عَلَى الْجُمْنَة .

وَأَمَّا عَلَى التَّفْصِيلِ فَتَعْرِفُ مِنْهَا أَرْبَعَةً : التَّوْرَاةَ ، وَالْإِنْجِيلَ ، وَالْإِنْجِيلَ : عَلَى عَيسَى . وَالْإِنْجِيلُ : عَلَى عِيسَى . وَالْإِنْجِيلُ : عَلَى عِيسَى . وَالْإِنْجِيلُ : عَلَى عِيسَى . وَالْإِنْجِيلُ : عَلَى عَيسَى . وَالْأَبُورُ وَالْفُرُ قَالَ : عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْدُوعَلَى وَالنَّهُ وَعَلَى اللهُ عَلَيْدُوعَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْدُوعَلَى سَائِرِ النَّبِينِ وَسَلَمَ ، وَعَلَى آلِهُمْ وَأَصْعَابِهِمْ .

وَأَنَّ مُعَمَّدًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أَفْضَلُهُمْ وَخَاتَمُهُمْ ، وَأَنَّهُ مِنَ

الْإِنْسِ لاَ مِنَ الْحِنَّ ، وَأَنَّهُ مِنَ الْعَرَبِ لاَ مِنَ الْعَجَمِ ، وَأَنَّهُ فَرَشِي الْإِنْسِ لاَ مِنَ الْعَجَمِ ، وَأَنَّهُ فَرَشِي مِنْ بَنِي هَاشِمٍ ، وَأَنَّ أَبَاهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الْمُطلّبِ . وَأُمَّهُ : آمِنَهُ بِنْ عَبْدِ الْمُطلّبِ . وَأُمَّةُ : آمِنَهُ بِنْتُ وَهْبِ ، وَأَنَّ ، وَلاَنَ مُكَةً اللّهُ مَكَةً اللّهُ مَكَةً اللّهُ مَكَةً اللّهُ وَمَا جَرَ مِنْهَا إِلَى اللّهِ بِنَتُ وَهْبُ وَمَا جَرَ مِنْهَا إِلَى اللّهِ بِنَتُ اللّهُ وَمُو صَاحِبُ الْمُحِرَّةِ اللّهُ وَلَا مُرَاّةٍ وَاللّهُ وَمَا مَنَ اللهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَمِنا مَ وَالْإِسْرَاءِ وَاللّهُ مَرَاجٍ ، صَلّى الله اللّهُ وَاللّهُ وَالل

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

وَالْإِيمَانُ بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَاجِبْ ، وَيُسَمَّى الْيَوْمَ الْآخِرَ لِأَنَّهُ الْجَرِ لِأَنَّهُ النَّاسِ فِيهِ مِنْ فَبُورِهِمْ أَوْ لِقِيامِ النَّاسِ فِيهِ مِنْ فَبُورِهِمْ أَوْ لِقِيامِهِمْ بَيْنَ يَدَى خَالِقِهِمْ ، وَيُسَمَّى أَوْ لِقِيامِهِمْ بَيْنَ يَدَى خَالِقِهِمْ ، وَيُسَمَّى بَوْمَ النَّسُورِ لِأَنَّ النَّاسَ يُنشَرُونَ فِيهِ ، وَيُسَمَّى يَوْمَ الْمَرْضِ ، لِأَنَّ النَّاسَ يَعْفُونَ فِيهِ ، وَيُسَمَّى يَوْمَ الْمَرْضِ ، لِأَنَّ النَّاسَ يَقِفُونَ فِيهِ ، وَالْمُونِونَ فِيهِ ، وَلُسَمَّى يَوْمَ الْمَرْضِ ، لِأَنَّ النَّاسَ يَقِفُونَ فِيهِ . وَالْوَنُونَ فِيهِ ، وَالْمَرْضِ ، لِأَنَّ النَّاسَ يَقِفُونَ فِيهِ . وَالْمَرْضِ الشَّأْمِ .

فِي مَعْنَى لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ مَعْنَى مَا يَجِبُ لِلهِ ، وَمَا يَسْتَحِيلُ عَلَيْهِ ، وَمَا يَجُوزُ ، وَهُوَ إِحْدَى وَأَرْبَعُونَ عَقِيدَةً ، وَيَدْخُلُ فِي مَعْنَى قَوْلِنَا : مُحَمَّدُ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعْنَى مَا يَجِبُ لِلرُّسُلِ وَمَا يَسْتَحِيلُ عَلَيْهِمْ وَمَا يَجُوزُ . وَهِيَ سَبْعَةُ عَقَائِلًا . فَعْنَى لاَ إِلٰهَ إِلَّا اللهُ لاَ مُسْتَغْنِي عَنْ كُلِّ مَا سِوَاهُ ، وَلاَ مُفْتَقِرًا إِلَيْهِ كُلُّ مَا عَدَاهُ إِلَّا اللَّهُ تَعَالَى ، فَيَدْخُلُ فِي الْإَسْتِغْنَاءِ إِحْدَى عَشْرَةً عَقِيدَةً مِنَ الْوَاجِبَاتِ ، وَإِحْدَى عَشْرَةً مِنَ الْمُسْتَحِيلاَتِ ، وَالْجَالَزُ الْوَاحِدُ ، وَ يَدْخُلُ فِي الْإُفْتِقَارِ تِسْعَةٌ مِنَ الْوَاجِبَاتِ ، وَتِسْعَةٌ مِنَ الْمُسْتَحِيلاَتِ ، وَيَهَانُ مَا يَدْخُلُ نَحْتَ جُنَّ الإَسْتِغْنَاء ، وَاحدَةٌ نَفْسِيَّةٌ وَهِي : الْوُجُودُ ، وَأَرْبَعَةُ سَلْبِيَّةً ، وَهِيَ : الْقِدَمُ وَالْبَقَاء ، وَمُغَالَفَتُهُ تَمَالَى لِلْحَوَادِثِ ، وَالْقِيَامُ بِالنَّفْسِ . وَثَلَاثَةٌ مِنَ الْمَانِي ، وَهِي : السَّمْعُ . وَالْبَصَرُ . وَالْكَلاَمُ ، وَثَلاَثَةٌ مِنَ المَعْنُويَّةِ : وَهِي كُوْنُهُ تَمَالَى سَمِيمًا وَبَصِيرًا وَمُتَكَلِّمًا . وَأَصْدَادُهَا إِحْدَى عَشْرَةَ . فَضِدْ النَّفْسِيَّةِ الْوَاحِدَةِ وَاحِدَةٌ وَهِيَ : الْعَدَمُ وَضِدُّ السَّلْبِيَّةِ الْأَرْبَعَةِ أَرْبَعَةُ ، وَهِيَ : الْحُدُوثُ ، وَطُرُو الْعَدَمِ ، وَالْمَاثَلَةُ لِلْحَوَادِثِ وَالْإَفْتِقَارُ إِلَى المَعَلِّ وَالمُخَصِّصِ ، وَأَضْدَادُ صِفَاتِ المَانِي الثَّلاَثَةِ ثَلاَتُهُ وَهِي : الصَّمَمُ ، وَالْعَمَٰي ، وَالْبَكُمُ . وَأَصْدَادُ الثَّلاَ ثَهِ

أَهْوَالِ الْآخِرَةِ حَقٌّ . وَجَمِيعٌ نَمِيمِهَا حَقٌّ . وَأَمَّا الْإِيمَانُ بِالْقَدَرِ فَجْمُوعُ أُمُورِ ثَلاَتَة : قَدرَةٌ . وَإِرَادَةٌ وَعِلْمٌ . فَالْوَاجِبُ عَلَيْنَا أَنْ نَعْتَقِدَ أَنَّ كُلَّ مَا أَصَابِنَا مِنْ خَيْرٍ . وَشَرٌّ . وَنَفْعٍ . وَضُرٌّ . وَخُلْرٍ . وَمُرٌّ . كُلُّهُ مِنْ عِنْدِ اللهِ تَعَالَى أُوْفَعَهُ عَلَيْنَا الآنَ بِقُدْرَ تِهِ وَإِرَادَتِهِ . وَسَبَقَ فِي عِلْمِهِ قَبْلُ وُقُوعِهِ . وَالْأَسْبَابُ الْعَادِيَّةُ لَا تَأْمِيرَ لَمَا: كَالطَّمَامِ . وَالشَّرَابِ . وَالثُّونِ . وَالجِدَارِ . وَالنَّارِ . وَالسَّرَاجِ . وَالشَّسْ . وَالْقَمَرِ . وَ يَحُو ذَاكَ . فَعِنْدَ أَكُلُ الطَّمَامِ يَخَلُّقُ اللهُ الشَّبِعَ إِنْ شَاءً ، وَالطَّمَامُ لَيْسَ لَهُ تَأْمِيرٌ . وَعِنْدَ شُرْبِ اللَّهُ يَخْلُقُ اللَّهُ الرَّى إِنْ شَاء ، والمَا الله لَهُ تَأْمِيرٌ . وَعِنْدَ لَبْسِ التَّوْبِ يَخْلُقُ اللهُ السَّتْرَ ، وَالثُّونِ لِيسَ لَهُ تَأْثِيرٌ . وَعِنْدَ الجِدَارِ يَخْلُقُ اللهُ الظِّلُّ إِنْ شَاء وَالْجِدَارُ لَيْسَ لَهُ تَأْثِيرٌ . وَعِنْدَ النَّارِ يَخْلُقُ اللهُ الْإِحْرَاقَ إِنْ شَاءً ، وَالنَّارُ لَيْسَ لَمَا تَأْثِيرٌ . وَعِنْدَ السِّرَاجِ ، وَالشَّمْس ، وَالْقَمَر يَخُلُقُ اللهُ الضُّوءَ إِنْ شَاءً ، وَالسِّرَاجُ ، وَالشَّمْسُ ، وَالْقَمَرُ لَيْسَ كَفُنَّ تَأْثِيرٌ . وَيَجْمَعُ مَمَانِيَ هَذِهِ الْمَقَائِدِ كُلُّهَا قُولُ: لاَ إِللَّهُ إِلاَّ اللهُ ، تُحَمَّدُ اللهُ اللهُ ، تُحَمَّدُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . فَأَلْجَامِعُ اللَّهْنَى ، وَاللَّجْمُوعُ مَعْنَى الْعَقَائِدِ الْتَقَدُّمِ ذِكْرُهَا ، وَهِي عَمَانِيةٌ وَأَرْبَعُونَ عَقِيدةً ، فَيَدْخُلُ

المُعْنُورَيْةِ ثَلَاَثُةٌ ، وَهِيَ : كُونُهُ بَعَالَى : أَصَمَّ وَأَعْمَى وَأَبْكُمَ . وَالْجَائِزُ فِعْلُ كُلُّ مُمْكِنِ أَوْ تَرْكُهُ . فَجُعْلَةُ الْإَخْدَى عَشْرَة الْوَاجِبَاتِ ، عَلَى الْإِحْدَى عَشْرَةَ الْمُسْتَحِيلاَتِ اثْنَتَانِ وَعَشْرُونَ عَقيِدَةً وَيُضَافُ إِلَيْهَا الْجَاشُرُ الْوَاحِدُ ، فَتَبْقَى الْجُمْلَةُ ثَلَاثَةً وَعِشْرِينَ عَقِيدَةً . وَيَيَانُ مَا يَدْخُلُ تَحْتَ جُزْهِ الإِفْتِقَارِ وَاحِدَةٌ سَلْبِيَّةٌ ، وَهِيَ الْوَحْدَانِيَّةُ . وَأَرْبَعَةُ مِنَ المَعَانِي وَهِي : القُدْرَةُ ، وَالْإِرَادَةُ ، وَالْعِلْمُ ، وَالْحَيَاةُ ، وَأَرْبَعَةُ مِنَ المُنْوِيَّةِ ، وَهِيَ كُوْنَهُ تَمَالَى : قَادِرًا وَمُريدًا وَعَالِمًا وَحَيًّا . وأَضْدَادُهَا تِسْعَةٌ : فَضِدُّ السَّلْبِيَّةِ الْوَاحِدَةِ واحِدَةٌ وهِيَ النَّمَدُّدُ . وَأَصْدَادُ صِفَاتِ الْمَانِي الْأَرْبَعَةِ أَرْبَعَةَ وَهِيَّ : الْعَيْزُ وَالْكُوَّاهَةُ ، وَالْجَهْلُ ، وَالْمُوْتُ . وَأَصْدَادُ الصَّفَاتِ الْمُنُونَةِ الْأَرْبَعَةِ أَرْبَعَةً ، وهِيَ كُوْنُهُ عَاجِزًا وَكَارِهَا وَجَاهِلاً وَمَيْتًا . فَجُمْلَةُ النُّمْ عَلَى الْوَاجِبَاتِ ، عَلَى الْعُسَمَةِ الْمُسْتَحِيلاَتِ ، تَمَانِيةٌ عَشْرٌ ، وَإِذَا أَصَفْتُهَا إِلَى الثَّلاَثَةِ والْمِشْرِينَ المُتَّقَدِّمِ ذِكُوْهَا، تَبْتَى الْجُمْلَةُ إِحْدَى وَأَرْنِمِينَ عَقِيدَةً .

( فَأَيْدَةَ ) إِذَا قِيلَ لَكُ مَامَعْنَى اللهِ ، وَمَا مَعْنَى الْإِلَهِ ، وَمَا مَعْنَى الْإِلَهِ ، وَمَا مَعْنَى اللهِ ، وَمَا مَعْنَى اللهِ ، وَمَا مَعْنَى اللهُ وَيَقُولُ ؛ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُولِمُ اللهُ ا

وَالْأُلُوهِيَّةُ عِنْدَ الْمَتَأْخِرِينَ : هِيَ عِبَارَةٌ عَنِ السَّنِفَاءِ الْلالْمِ عَنْ كُلُّ مَا عَدَاهُ إليهِ تَمَالَى . وَأَمَّا عِنْدَ الْمُتَقَدِّمِينَ فَهِيَ عِبَارَةٌ عَنْ وَجُوبِ وَجُودِهِ وَاسْتِحْقَاقِهِ لِلْمَبَادَةِ . وَمَعْنَى ؛ فَهِيَ عِبَارَةٌ عَنْ وَجُوبِ وَجُودِهِ وَاسْتِحْقَاقِهِ لِلْمَبَادَةِ . وَمَعْنَى ؛ لاَ إِللهَ إلاَّ اللهُ ، عند المُتَأَخِّرِينَ لاَ مُسْتَغْنِي عَنْ كُلُّ مَا سُواهُ ، وَلاَ مُسْتَغْنِي عَنْ كُلُ مَا سُواهُ ، وَلاَ مُسْتَغْنِي عَنْ كُلُ مَا سُواهُ ، وَلاَ مُسْتَغْنِي عَنْ كُلُ مَا عَدَاهُ ، إلاَّ الله ، وَمَعْنَاها عِنْدَ المُتَقَدِّمِينَ لاَ وَاجْبُ الله نَعَالَى ، فَيَدْخُلُ لاَ وَاجْبُ نَعْالَى ، فَيَدْخُلُ فَي وَجُوبِ الْوَجُودِ ، وَلاَ مُسْتَحِقًا لِلْعِبَادَةِ إلاَّ الله نَعَالَى ، فيدُخُلُ فِي وَجُوبِ الْوَجُودِ ، وَلاَ مُسْتَحِقًا لِلْعِبَادَةِ إلاَّ الله نَعَالَى ، فيدُخُلُ فِي وَجُوبِ الْوَجُودِ ، مَا يَدْخُلُ تَعْتَ جُرْءَ الْاسْتِعْقَاهِ مِنَ الْوَاجِبَاتِ فِي وَجُوبِ الْوَجُودِ ، مَا يَدْخُلُ تَعْتَ جُرْءَ الْاسْتِعْقَاهِ مِنَ الْوَاجِبَاتِ فِي وَجُوبِ الْوَجُودِ ، مَا يَدْخُلُ تَعْتَ جُرْءَ الْاسْتِعْقَاهِ مِنَ الْوَاجِبَاتِ فَى السَّحْقَاقِهِ تَمَالَى ؛ للْعِبَادَةِ مَا يَدْخُلُ تَعْتَ جُرْءَ الْافَتِقَادِ ، وَيَذْخُلُ اللهُ أَنْ الْوَاجِبَاتِ فَى السَّحْقَاقِهِ تَمَالَى ؛ للْعِبَادَةِ مَا يَدْخُلُ تَعْتَ جُرْءَ الْافَتُقَادِ ، وَيَدْخُلُ الله أَنْهُ أَعْلَى .

وَيَدْخُلُ فِي مَعْنَى قَوْلِنَا : مُحَدَّ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ مَعْنَى مَا يَجِبُ لِرُسُلِ ، وَمَا يَسْتَحِيلُ ، وَمَا يَجُوزُ ، وَالْإِيمَانُ لِسَاتُر الْأَنْبِياء وَاللَّالِمُ مُنَا يَسْتَحِيلُ ، وَمَا يَجُوزُ ، وَاللَّاعِمَانُ لِسَاتُر الْأَنْبِياء وَاللَّالِمُ مَنْ ، وَالْكَرْبُ وَالْكُورُ وَالْكَرْبُ وَالْكُورُ وَالْكَرْبُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَالَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ ولّهُ وَاللّهُ وَاللّه

وَقُوالْنَا بِسَائِرِ اللَّائِكَةِ لاَ يَعْلَمُ عَدَدَهُمْ إِلاَّ اللهُ تَعَالَى . لِقُوالِهِ تَعَالَى : (وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلاَّ هُو) .

وَقُو النّا بِسَائِرِ الْكُنْبِ: قَدِ الشَّهَرَ أَنَّهَا مِاللّهُ وَأَرْبَعَةُ : سِتُونَ عَلَى شِيتِ، وَثَلَا أُمُونَ عَلَى إِبْرَاهِيمِ، وَعَشَرَة عَلَى مُوسَى قَبْلُ التّوْرَاةِ . وَالْإِنْجِيلُ وَالْكُنْبُ الْأَرْبَعَةُ : التّوْرَاةُ لُمُوسَى ، وَالرَّبُورُ لِدَاوُدَ ، وَالْإِنْجِيلُ وَالْكُنْبُ الْأَرْبَعَةُ : التّوْرَاةُ لُمُوسَى ، وَالرَّبُورُ لِدَاوُدَ ، وَالْإِنْجِيلُ لِعِيسَى ، وَالْفُرُ وَانُ لِسَيّدُنَا تُحَمَّدُ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّم ، وَقِيلَ تَحْسُونَ عَلَى إِبْرَاهِيم وَمُوسَى عَلَى شِيثِ ، وَالْكُنْبُ الْأَرْبَعَةُ ، وَقِيلً مِائَةً وَارْبَعَة عَشَرَ ؛ عَلَى شِيثِ ، وَالْكُنْبُ الْأَرْبَعَةُ ، وَقِيلً مِائَة وَارْبَعَة عَشَرَ ؛ وَالْسَتُوبَة فَى شِيثِ ، وَالْكُنْبُ الأَرْبَعَة ، وَقِيلَ لَمُوسَى ، وَالْكُنْبُ الْأَرْبَعَة عَشَرَ ؛ فَيْسِلُ مَائَة وَالْبُعْمِ وَالْكُنْبُ الْأَرْبَعَة وَالْمُونَ عَلَى إِبْرَاهِيمِ وَمُوسَى السّويَّة وَالْرَبُعَة عَشَرَ ؛ وَالْكُنْبُ الْأَرْبَعَة عَشَرَ ؛ وَعَلَى اللّهُ وَالْكُنْبُ اللّهُ وَالْكُنْبُ اللّهُ وَقَالَ لُمُوسَى ، وَالْكُنْبُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْكُنْبُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَالْكُنْبُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْكُنْبُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّه

وَقَوْلُنَا : وَالْيَوْمِ الآخِرِ هُوَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ . وَالدَّلِيلُ عَلَى دُخُولِ هَذِهِ الْأُمُورِ كُلُّهَا فِي قَوْلِنَا : مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ أُنَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاء بِتَصْدِيقِ ذَلِكَ كُلُّهِ .

وَأَمَّا الْإِيمَانُ بِالْقَدَرِ فَيَدْخُلُ فِي قَوْلِنَا : لاَ إِلَهَ إِلاَ اللهُ أَعْنِي وَاللهُ وَأَمَّا اللهِ عَالُ اللهُ أَعْنِي وَ عَرْدُ اللهُ اللهُ أَعْنِي الْقَدْرَةُ وَ عَرْدُ اللهُ اللهُ أَعْنِي اللهُ وَهِي : الْقُدْرَةُ وَالْإِرَادَةُ ، وَهِي : الْقُدْرَةُ وَالْإِرَادَةُ ، وَاللهُ مَا تَقَدَّمَ ، وَاللهُ أَعْلَمُ .

قلْتُ : سُبْحَانَ اللهِ وَتَمَالَى ، الَّذِي جَمَعَ لَنَا هَذِهِ الْعَقَائِدَ كُلُّهَا الْكَثْيَرَةُ الْمُفَصَّلَةُ فِي كَلِمَةً وَاحِدَةً . مَعَ قِلَّةٍ حُرُوفِهَا ، سَهْلَةً فِي لَفْظِهَا ، هَيِّنَةً فِي تَعَلَيْمِهَا ، يَسِيرَةً لِمَنْ رَامَهَا ، كَثِيرَةً فِي مَعَانِهِمَا ، خَفِيفةً عَلَى اللَّمَانِ ، ثَقِيلَةً فِي الْلِيزَانِ ، عَظِيمةً عِنْدَ الرَّ عْمَنِ ، لِأَنَّهَا شَجَرَةُ الْإِسْلاَمِ وَالْإِيمَانِ ، قَدْ مَدَحَهَا اللهُ تَمَالَى فِي الْقُرْ آنِ الْعَظِيمِ ، وَسَمَّاهَا بِالْعُرْ وَةِ الْوُ ثُقَى الَّتِي لا تَنْفَصِمُ فِي قَوْلِهِ ( فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لاَ الْفَصَامَ لَهَا ) لِأَنَّ مَنْ تَعَلُّقَ بِهَا فَقَدُ فَأَزَ وَنَجَا ، وَمَنْ طَلَّقَهَا فَقَدْ خَسِرَ وَنَدِمَ ، وَسَمَّى أَهْلَهَا الَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي قَوْلِهِ: ﴿ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ ﴾ . فَوَعَدَهُمْ بِالْحُسْنَى ، وَهِيَ الْجَنَّةُ ذَارُ النَّعِيمِ ، وَجَمَلَ لَهُمْ بَعْدَ الْحَسْنَى زِيَادَةً وَهِيَ النَّظَرُ إِلَى وَجْهِهِ الْكُريمِ ، وَقَالَ فِي حَقٌّ مَنِ امْتَنَعَ

عَدِيرٌ »، وَجَعَلُهَا تَمَنَ الجُنَّةِ وَمِفْتَاحَهَا . فَقَدْ قَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَمِفْتَاحَهَا . فَقَدْ قَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ « مَنْ كَانَ آخِرُ كَلاَمِهِ مِنَ اللهُ نَيَا لاَ إِللهَ إِلاَّ اللهُ أَوْ يَعْلَمُ وَسَلَّمَ « مَنْ كَانَ آخِرُ كَلاَمِهِ مِنَ اللهُ نَيَا لاَ إِللهَ إِلاَّ اللهُ أَوْ يَعْلَمُ وَسَلَمَ « وَالثَّانِي وَسَلَمَ « وَالثَّانِي وَلَيْ اللهُ وَخَلَ الجُنَّةَ » . فَالأُولُ لِمَنْ يُطِيقُ أَطْقَهَا عِنْدَ النَّرْعِ ، وَالثَّانِي لَنْ يُطِيقُهُ ، وَهُذَا الْقَدُو كُفِا آيَةً ، وَاللهُ أَعْلَمُ .

وقَالَ الْقُلْمَاءِ : مَنْ لَمْ يَعْرِفُ مَعْنَاهَا لَمْ كَنْتَفِعْ بِهِا . يَعْنَى مَنْ لَمْ يَعْرُفِ اللَّهْيِّ ، وَالْمُثَبِّتَ لَمْ " يَمْتَفِعْ بِهَا مِنَ الْخُلُودِ فِي النَّارِ ، وَقَدْ أَوْصَحْتُهَا لَكَ كَالشَّمْسِ الْمُضِيتَةِ الْوَاصِحَةِ . فَالْمَنْفَى مِنْهَا الاسْتَغْنَاءُ عَنْ غَيْرِ اللهِ ، وَافْتَقَارُ الْمُخْلُوقَاتِ إِلَى غَيْرِهِ تَعَالَى : وَالْمُثْبَتُ الْغَنِي لِلَّهِ ، وَاقْتُقَارُ جَمِيعِ الْمَفْلُوقَاتِ إِلَيْهِ تَعَالَى ، فَهَذِهِ عِبَارَةُ الْمُتَأْخِرِينَ . وَأَمَّا عِبَارَةُ الْمُتَقَدِّمِينَ ؛ فَٱلْمَنْفَى وُجُوبُ الْوُجُودِ مَنْ غَيْرِ اللهِ تَمَالَى ، وَاسْتَحْقَاقُ الْعِبَادَةِ لِفَيْرِدِ ؛ وَالْمُثْبَتُ وُجُوبُ الْوُجُودِ لله تَمَالَى ، وَاسْتَحْقَاقُ الْمِبَادَةِ لَهُ ؛ وَمَنْ لَمُ يَفْهَمْ منها هَذَا اللَّهْ فَي يَكُفِيهِ أَنْ يَعْتَقِدَ أَنَّ اللَّهِ وَاحِدٌ لاَ شَرِيكَ لَهُ ، وَأَنَّ نُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ . فَالْأُوَّلُ هُوَ الاّحْتِيَاطُ الَّذِي يَذْبَغِي لِكُلَّ عَاقِل أَنْ يَعَضَّ عَلَيْهِ بِالنَّوَاجِدِ . وَالثَّانَى لاَ يَرْضَى بِهِ إِلاَّ كُلُّ ذِي هِمَّةٍ دَنِيَّةٍ ، وَنَفْسِ رَدِيَّةً ، وَطبيعَةٍ شَنيِعَةٍ ، وَ بَصِيرَةً مَعْمِيَّةً ، وَأُوَّلُ مَا يَجِبُ عَلَى الْمُكَلَّفِ: يَمْنِي الْعَافِلَ الْبالِغَ الرَّشِيدَ مَعْرِفَةُ اللَّهِ تَعَالَى

مِنْ هَذِهِ الْكُلُمَةِ : (كَلاّ إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَتْذِ لَمَحْجُوبُونَ) وَسَمَّاهَا أَيْضًا كَلِمَةٌ طَيِّبَةً ، وَمَثَّلَهَا بِالشَّجَرَةِ الطَّيْبَةِ ، وَهِيَ النَّخُلَّةُ ، لِأَنَّ الطَّيِّبَاتِ لاَ تَكُونُ إِلاَّ الطِّيِّينَ ، وَسَمَّاها عَهْدًا ، لِأَنَّ مَنْ قَالَمًا دَخَلَ فِي عُهْدَةِ أَهْلِ الْإِسْلاَمِ ، فَكَانَ لَهُ مَا لَهُمْ ، وَعَلَيْهِ مُنَافِقًا ، مَالَمُ ۚ يَطُّلِعُوا عَلَيْهِ ، وَسَمَّاهَا كَامِهَ التَّقُوى لِأَنَّهَا تَقَى قَائِلَهَا فِي الدُّنْيَا وَا لَآخِرَةً مِنْ جَمِيعٍ الْأَسْوَاءِ ، وَسَمَّاهَا أَيْضًا دَعْوَةَ الْحَقَّ كُمَّ قَالَ تَعَالَى: ( لَهُ دَعُوَّةُ الْحَقِّ ) . وَالْحَقُّ نَقِيضٌ الْبَاطِلُ كُمَّا قَالَ تَمَالَى : ( فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلاَّ الضَّلاَلُ ) . وَسُمَّاهَا إِحْسَانًا . لِقَوْلِهِ تَعَالَى : ( هَلْ جَـزَاهِ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ ). الْإِحْسَانُ الْأُوَّالُ كَلِيةٌ : لا إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ ، تُحَمَّدُ رَسُولُ اللهِ ، وَالْإِحْسَانُ الثَّانِي : الْجِنَّةُ ، وَمَا أَعَدُّ اللَّهُ لِقَائِلُهَا مِنَ النَّعِيمِ ، وَأَعْظُمُهُ النَّظَرُ إِلَى وَجْهِهِ الْكُرِيمِ ، وَقَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " أُمرُدُ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسِ حَتَّى يَقُولُوا لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللَّهُ ، فَإِذَا قَالُوهَا عَصَمُوا مِنَّى دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَا لَهُمُ إِلاَّ بِحَقَّهَا " ، وَقَالَ أَيْضًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ﴿ أَفْضَلُ مَا قُلْتُهُ أَنَّا وَالنَّدِيْوِنَ مِنْ قَبِّلِي لا إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لاَشَرِيكَ لَهُ \* وَزَادَ التَّرْمِذِي فِي رَوَايَة ﴿ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَامَدُ يُحْنِي وَيُعِيتُ وَهُو عَلَى كُلُّ شَيْد

بِالْأُدِلَّةِ الْمَقْلِيَّةِ وَالْبَرَاهِينِ الشَّرْعِيَّةِ . فَقَدْ قَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ « الْعِلْمُ بِاللهِ إِمَامُ الْعَمَلِ ، وَالْعَمَلُ تَابِعٌ لَهُ » . وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ « أَلاَ وَإِنْ أَعْقَلَ النَّاسِ مَنْ عَرَفَ رَبَّهُ فَأَطَاعَهُ ، وَعرَفَ عَدُونَهُ فَعَصَاهُ» . وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « مَنْ عَبَدَ اللهَ قَبْلَ مَعْرِ فَتِهِ ، وَلَوْ تَقَطَّمَتْ أَبْدَانُهُ إِرَبَّالًا ، لَمْ يَزْدَدْ مِنَ اللهِ إِلاَّ بُعْدًا » . وَقَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «الْعِلْمُ بِاللهِ يَنْفَعُكُ مَعَهُ قَلِيلُ الْعَمَلِ وَكَثِيرُهُ ، وَالْجُهْلُ بِاللهِ لاَ يَنْفَعُكُ مَعَهُ قَلِيلُ الْعَمَلِ وَلاَ كَثِيرُهُ ﴾ فَأَنْظُرُ ۚ يَا أَخِي حَيْثُ فَدَّمَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمِلْمَ بِاللَّهِ تَمَالَى عَلَى جَمِيعِ الْمَمَلِ . وَأَجْمَعَ أَهْلُ الْحَقُّ قَاطِبَةً عَلَى أَنَّ أُوَّلَ الْوَاجِبَاتِ الْمِلْمُ بِاللَّهِ تَمَالَى ، وَاتَّفَقُوا عَلَى عَدَمٍ صِحَّةِ الْعِبَادَةِ لِنْ لاَ يَعْرِفُ مَعْبُودَهُ . وَاللهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَّابِ ، وَإِلَيْهِ المَرْجِعُ والْمَابُ، وَصَلَّى اللهُ عَلَى سَيِّدِنَا تَحَمَّدِ، وَعَلَى آلِهِ وَصَعْبِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيهاً فِي كُلُّ لَمْحَةً وَنَفَسٍ ، عَدَدَ مَا وَسِعَهُ عِلْمُ اللهِ . دَعُواهُمْ فِيها سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ ، وَتَحِيِّتُهُمْ فِيهَا سَلاَمٌ ، وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ العالمين .

(١) قوله : أبدانه إرباء هكذا الأصل ، ولعل لفظ الحديث آرابه لمربا بتكرير لفظ لمربا غرر اله مصححه .

يقول الفقير إلى ربه الغنى «أحمد بن سعد بن على» أحد علماء الأزهر الشريف ورثيس لجنة التصحيح بشركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابى الحلبي وأولاده بمصر

الحد لله الذي خلق الحاق وجعل أول واجب عليهم معرفته، الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لا شريك ولا ند له ، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي جاء بالتوحيد والحق المبين ، المنزل عليه (وإلهم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم) وعلى آله وأصحابه الذين بذلوا النفس والنفيس في نصر دين الله إزاحة لظلمات الكفر، وجلبا لنور الإيمان والإسلام .

وبعد: فلما كانت معرفة الله سبحانه وتعالى واجبة على كل مكلف إجمالا وتفصيلا وكانت كتب التوحيد في هذا العلم كثيرة مطولة يصعب على العوام فهمها .

فقد اختصر العلامة المسمى أولد عدلان] مؤلفا هو كاسمه « جامع زيدة العقائد التوحيدية » يغترف من فيضه المبتدى والمتوسط والمنتهى ، فجزاه الله عن الإسلام والمسلمين خيرا .

وقد قام بطبعه ونشره بين الأنام « شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابى الحلبى وأولاده » بحصر المحروسة الكائن محل إدارتها بسراى رقم ١٢ شارع الشيخ محد عبده - التبليطة سابقا .

وقد وافق التمام يوم الخيس ١٣ جمادى الثانية سنة ١٣٦٧ هـ - ٢٢ إبريل سنة ١٩٤٨ م .

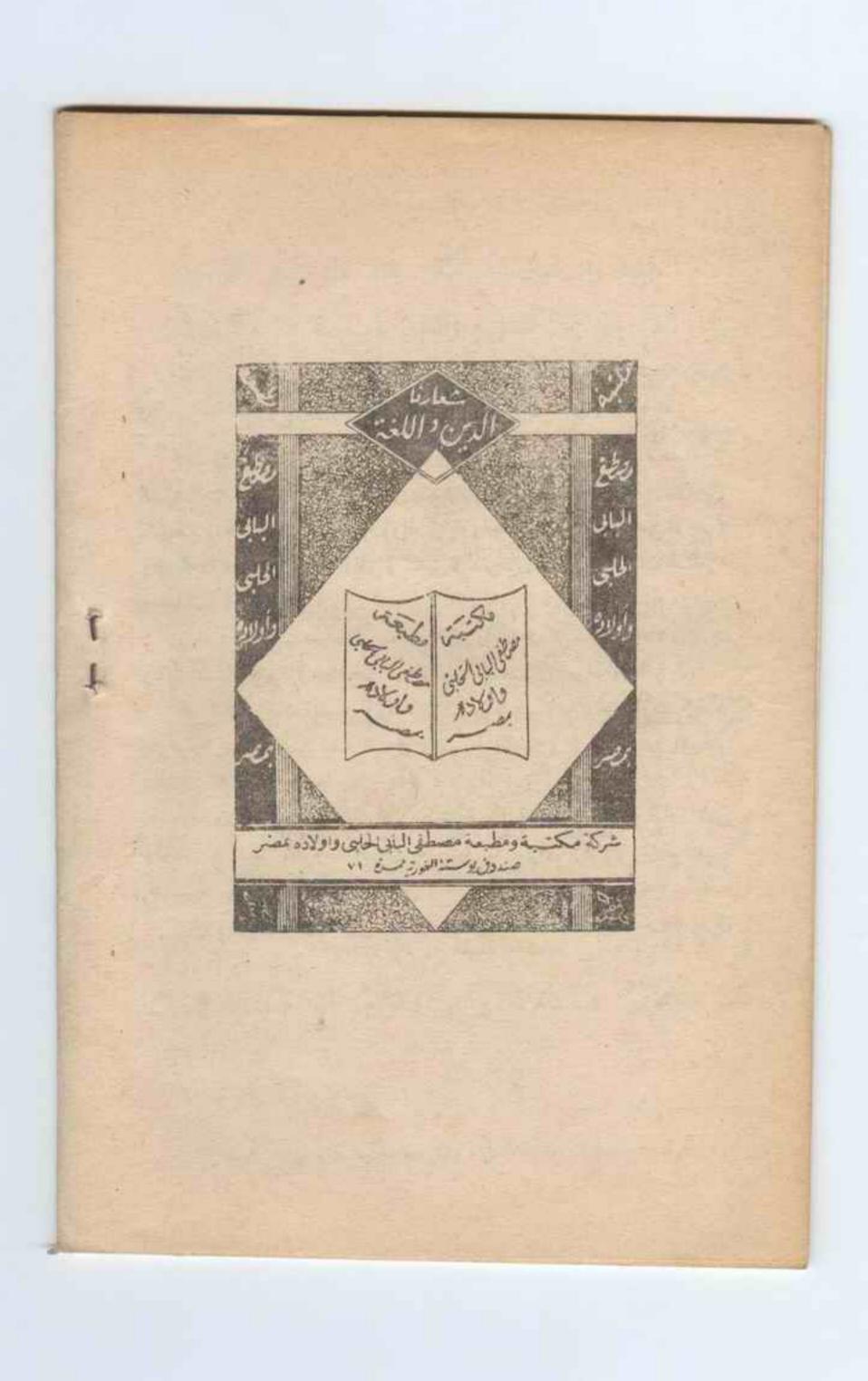